مُنْ لَمُونُصِّدِ قُ أَفَلَانُهُمُ لَمُرْبُصِّدَ قُوالْيُطِلُونِ الإيمانِ اللهِ معاد الله لا لله مجر صادف وكل لناس في الون كامو مرب انك تكون صادقا في كليك وتَعَلَيُ اذا يُحورِثُ وَواذا فال كذبنا يثبت برالله وصدف قوله فاالذي بغول الزك الالته جاير حزيان رجزه وتقته واغا انطور مالاها كِاسْ لِللهِ مِنْ ذَلِكِ وَإِلَّا فَكِيفَ يَدِينُ اللَّهُ الْعَالَمُ وَالْكَافَ وَلَى الله هُوَ الْجِنُ مَتَدُمُ إِنْ فَصُلِهُ وَتَسْبِعِينُهُ مِكْذِ وَلَهُ اللَّهِ صِرْتُ اُذَانِ لَلْحُنَاطِ وَلَعَلَنَا كَا يَعْبِرَى عَلِينَا الَّذِينَ ينترون ويزغون انامَوُل مَم السِّينياتِ لنا بِمنا الحيوات اوليك الدِينَ الجيكم عليهم مجنوط بالعدل فاالذي ايدينا الان والعض لجزب تبننا فخدمنا على اليودوتياد المنعوب النم تحت الخطية الجعوري عاهو مكتوب اله ليسر بار ولا واحد ولامتنائه ولامريد لله لاهم خبيبنا ذاغوا وبغوا وليش مزيع إصابكاؤه واجدا جَا حِهُم مُورُ مُعَيِّحَهُ والسِّنَهُم مَا فِنْ عَادِرَة وسَّم

والت الذي فيفور الأونان مُنهب بيت المعدس وانت الذي تغيِّي بالبوراةِ قد تشيم الله سِعد بك المُوسَّه ، فالان الله من المله منه منه عليه من الشعوب عما هُو مكتوث ، فاما الحِنَانُ فا عَايننَعُ اذا عِلْ مِعَهُ العَلْيَ الْعِلْ فِي مِ التَّوراةِ. فازانت يا هَذا نعدُّ بِتِ النَّامُورَّ جَارِخًا نك غُرِلةً واذا كانُ ذُو الغُرُله كَا فِطَّالِسُتَبِّةِ النَّانُوسِّينَ أَفِليَّنَ قَدَّتُكُمُّ عَنُ لَنَهُ حَناتًا وَتَعْضَ الْعَزُلَهُ النِّي يُصِيِّلِ صَاحِهِ السُّنَةُ مِنْطُبَاء مِعْلَكُ انْتُ الذي مِنْ الْبُ وخنانك تتعدّا النائوس ليسّ مُزانغِل المُوديّه موهود وَلا مَا ظَهُ مِنْ خَالِ الْجِوهُ وَ الْجِنَّانُ لَا عَا الْمِودَك من كان بودى السّيريره وانما الجنّانُ خنا اللقلب بي ولقاء الوزج لامز تعليما محاب وليتربد جنه مرضالها توب المن قبُل الله من الفصل ألكامِسُ ف فَأَوْضِيْلُةُ اللَّهُودِيلُلْأَنَ اوْمَافَصُلْ الْجِنَالِ وَمَنْعَيْنُهُ وَلِكَ عظيم ف الله والدال التصديوب الله والكه والكازي